## رفعت الأقلام .. وجفت الصحف وقضى نحبه علم الأمة وشيخ السنة الإمام الألباني

## الشيخ محمد إبراهيم شقرة

نعم لقد جفت الصحف ورفعت الأقلام ، وثبتت الأقدار في مستقرها ، بعد أن قطعت الأشواط الزمانية التي قدرت لها فوق صعيد الحياة ، وألم بها الوهن ، وأقعدها العجز ، وأسلمها إلى النهاية ، الصائرة إليها الأشياء كلها ، ومنها ، وعليها ، حين غاب عنها صاحبها ، وآثر اللحاق بالملا الأعلى .

وما كان يكون للأقدار أن تتخلف عن مواقعها ، وقد أوثقها الله إليه بإرادته الحكيمة مذ كانت إرادته ، مذ كان ولم يكن شئ ، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن ، وهو الحكيم الخبير ، فلا راد لها إلا بأقدار أخرى تقضي إرادته الحكيمة بغير الذي قضت به ، فأين المهرب من قدر ، وقد سيقت معه وإليه إرادات المخلوقات كلها بقوتها ، وضعفها ، وألقت عنده راحلة العمر حبلها ، توثق به إلى النهاية الحتم التي لا تختلف عليها إرادات البشر جميعها ، إلا بما يكون منها من طواعية راضية ، وتسليم لابث ، رضيت ذلك أم كرهت !؟! ذلكم أنه كائن لا محالة .

وأجاء الله قدره إلى الروح القوية ، التي ظلت زهاء ستة عقود تحتضن لواء السنة في عزيمة لا تعرف النزدد ، وصبر لا يعرف الضجر ، وإقدام لا يعرف النكوص ، ودأب موصول

لا يعرف الوهن ، وسهر عميت الطرائق على الإجهاد إليه ، ودقه صبور تقاصر عنها الهمم ، وأمانة واعية أذكرت أهمل العلم بما يجب عليهم من حقوقها ، واستقصاء أحاط علما بكل ما ند من قواعدها وخفى من أصولها ، وشغف ظل مشبوبا به قلبه حتى سقط القلم من بين أصابعه ، واستحضار للنصوص والآثار والسنن والبلاغات بأحكامها ، وعزوها إلى مظانها ، والتأليف بينها ، والناسخ والمنسوخ منها ، والاستنباطات الفقهية الحسنة ، إلى غير ذلك من علوم السنة التي وضع لها خده وعشقها قلبه ، وأناخ على صدره منه همها ، واستوى عليه سوقها ، وأصاب كل طالب علم محب للسنة ما قدر عليه من تمرها . ولم تعرف السنة النبوية في شطر عمرها الثاني مثله في قوة سبره ، واستدراكه على السابقين ، وتيسر وتسهيل للاحقين ، واختصار للمتون وتوليف بينها ، وإعمال دقيق محكم لقواعدها وأحكامها ، وتتميم للنقص الذي بدا عواره فيها ، ورد وضبط وتقويم للخلل الذي وقع عليها ، وتبيان للعلل التي حلت بها ، وتصويب للأخطاء التي عكتها ، وثبتت زمانا مديدا لها ، وسلم بها العلماء تسليما مطلقا لطول العهد بها ، لخفاء عللها على السابقين ، وكان علم السنة قد صار إلى غياهب النسيان ، وانقطع بـه عقودا طويلـة ، حتى صار الاشتغـال بـه ضربـا من المستحيل ، بل وصار يكاد. أن يعاب من يهم بالاشتغال به ، إلا ما يكون من طباعة كتبها ، والاهتمام بحفظ نصوصها بأسانيدها أو مجردة منها ، حفظا يكون الحافظ به نسخة جاد بها حفظ الحافظ على النسخ التي أخرجتها المطبعة من تحت أضراسها لكتاب من كتبها ليظل الكتاب محفوظا كما هو بأخطائه وأغاليطه التي علقت بصحائفه من أول مرة طبع فيها ، فقد اكتسب هذا الكتاب قدسية ، تسمو إلى قدسية المصحف ، على أن ليس في آياته خطأ ينفي عنه الصواب ، ولم يعد الحفظ هـذا بل لربمـا شهـر الحافظ حتى ليقـال فيه لقد أدرك بركة عز على الناس نوالها ، وهذا حق لا ريب فيه ، وبخاصة وإن كان الحفظ أخذا بإجازة ، ولكن أن يبقى عند حدود الحفظ فذلك يقبل حتى من العوام الذين يجيدون حفظ القرآن .

فلما طلع النجم الأكبر وسطع ضوؤه ، وتلألأ في سماء الشام سناه قال قائل السوءى :

أعجمي وعربي ، وتناحلت الذم عليه السن بأسوأ من هذه القالة ، فيه وتلاحت مقاول الحسد تصد بالكلام عنه ، ولكأنما حبست عن اخبر كله قولا وفهما لأسبابه ، وناءت بعجز أصمها عن سماع شئ مما وهبه الله سبحانه ورضيه له مباركا فيه ، وأسلس له قياده .

وقد عرفت ديار الشام نفرا من أهل العلم كانوا يعنون بالسنة لكنها عناية لم تخرجهم عن قيد المذهبية التي كانوا قد وجدوا آباءهم عليها ، فكانت مذهبيتهم تقهرهم على ليِّ أعناق النصوص التي يحفظونها لياً يدينها من المذاهب التي صارت لها قدسية تعلو قدسية السنن والآثار ليكون المذهب الذي نشأ عليه أحدهم هو الأول قبل الآخر ، والآخر بعد الأول لا يطاول بحق ، إلا أن يتحول المتمذهب عن مذهبه الذي لم تستطع قدسيته أن تحول دون تحوله عنه ، وذلكم حين يصعب جدا عليه أن يسيغ بعض المسائل التي كان التسليم بها قبل هو النجاة والمرقاة ، كالشيخ القاسمي رحمه الله ، وغالبية أهل بلاد الشام على المذهب الشافعي . فلما أن طلع نجم ذلك ( الأعجمي ) زعموا ، وزعموا مطية الكذب ، ومرتع الهوى وسوق الدقل! ومباءة العجز الباهظ فيا حسرة على المسلمين ، ما يأتيهم من عالم أفاء ِالله عليه بعلم الكتاب والسنة إلا كانوا عنه معرضين ، وله معادين ، وعن قوس واحدة له رامين ، ولكاني به رحمه الله على حياء سابغ حين يعرض لذكر قوله عليه السلام : " إن الله لا ينزع العلم منكم بعد ما أعطاكموه انتزاعا ولكن يقبض العلماء بعلمهم ويبقى جهال ، فيسألون فيفتون ، فيضلون ويضلون " وهو ممن نقطع من تلكم الطائفة التي بموتها يموت العلم وتنقطع مادته الصالحة وذلكم من خشية أن يقول الأفاكون الخراصون المبطلون : إنه إنما يعني نفسه . وحتى لو أنه أراد أن يريد نفسه لما جاوز عتبة الحق والصدق والحقيقة ، ويكون تحديثا منه بنعمة الله ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

ولقد عهدنا منه حين كان بثني أحد عليه بعلمه يقول : ما أنا إلا طويلب علم صغير ثم كلمة الصديق على لسانه : " اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ، ولا تؤاخذني بما يقولون " ، وكثيرا ما كانت دموعه تخالط كلماته فتقطع حروفها ولا يكاد

يبين عن كلماته إلا من بعد انقطاع دموعه ، ولقد لقي رحمه الله من المشايخ المذهبيين ما لقي العلماء الربانيون من قبله من سوء الظن بكل مؤثمة من القول والرمي بسابغات التهم ، والزمان يتداعى حاضره بماضيه وأوله بأخره وشاهده بغائبه ، حتى يكون كأنما هو كله بكل ما حواه مخلوقا ليكون شاهدا على نفسه أنه زمان واحد يذكر بخلق السماوات والأرض (أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شئ حي أفلا يؤمنون ) وأن كثيرا مما خلق الله في أجزاء هذا الزمان العتيد الطويل الممتد فوق رقعة الأرض والسماء يتساوون في الأذواق والعقول ، وإن تفاوتوا في صورهم وأشكالهم ، وأن أسوأ الأذواق وأردأ العقول عقول الذين تلطخوا بمنابذة السنة المطهرة وأذواق الذين باتوا على جمر العداوة لأحكامها وآدابها فناءوا جميعا بأوزار الناس الظانين فيهم الظن الحسن وما هم إلا من خبال الأوهام المؤشاة بضلال الريب وريب الضلال ، لا يليذهم مكرهم السئ إلا إلى مكر مثله أو أسوأ

وكان للشيخ حظ من مثل هذا ، نودي به في الناس أنه " الإمام " بلا منازع ، ناخت ببابه رواحل علم السنة ، فندب الله لها من أراد به خيرا ليأخذ من أوقارها ما يقدر على أخذه ، فما نقص منها شئ إلا وصار إليها أضعاف أضعاف ما نقص ــ بدأب الشيخ وصبره وإحاطته ومن دخل مكتبته التي أنشأها بقلمه لا يكاد يصدق أن تلك المخطوطات المنضودة فوق رفوفها ، وسطرها قلمه واجتناها عقله ورصفها بجلده هي صنعته وحده " وبخاصة منها " سلسلته الذهبية " الصحيحة والضعيفة التي تنعم الأمة إلا بأقل من نصفها قبل موته ، ولو أني حلفت عينا فيها أنه ما من حرف ولا كلمة فيما صنف إلا وهو من خطه هو ، لذا كانت البركة الخالدة فيما من الله عليه من علم أفاض به معرفة باقية في عقبة إلا ما شاء الله ، ولو أنه سلك طريق التأليف التي أمعن في سلوكها الحاطبون في ظلمات الختل ، والنهب والسطو ، وسخر طوائف من الجهلاء بأجر حسن يبغون التكسب الرخيص من وراء الأردية الفضفاضة أو الحازقة الحاقبة التي يودون أن يستروا بها عوراتهم ، وقبيح فعلاتهم وما هم بفاعلين ، وما

أقبحها من عورات سمَّنها الجشع الطلعة ، وأهزلها من بعد تجشمها محولات الإبقاء على ظنون الناس المخذوعين فيها ، فما أصابت إلا حزنا على ما فاتها ، وإلا هلعا من خوف على ما حسبته أنه خالد محبوس عليها ، فهي بينهما على وجل غير مجذوذ ، وأني يكون لها أن نضع خفافها إلا حيث يقضي به عليها هواها ؟.

ولقد طوفت السنة بآفاق الأرض ، وتبحث عن مستقر لها ، فما وجدت في هذا القرن الجائلة فيه الفتن آمن لها منه ، ولا أعطف لها من قلبه ، ولا أحفظ لها من صدقه ، فوهبت له نفسها في ثقة راضية ، ورضيته أن يكون لواءها العالي الرفيع تحمله في قوة وجلادة ينتاب به ليل نهار نوادي العلم ، وتغشى به جموع طلابه ، وترتاد به ثنيات المعارف ، وتطلع بشارفة الله شوارفها فترد إليه شواردها كيلا يكون لغيره ما أرادته له من شرف شارف به من شرفة الله من قبل أن يكون من أشرف شرفائها كالبخاري ومسلم وغيرهما من نبلاء الحفظة والمحدثين ، فزهت به أرض الشام غوطتها وبلقائها حيث منشؤه ، ومهاجره ، ومقامه الذي كرمه ، وثواؤه ، وتغنت بذكره أرض الكنانة ، وفتحت له ذراعيها أرض الجزيرة والفراتين ، وتساعت إلى بابه في جهار ( وخفاء ) دور النشر تطلب ود قلم بصبيب عطائه .

وأحمد الله ربي سبحانه أن أولاني صحبة كريمة فائقة له دامت نحوا من خمس وثلاثين سنة ، ما كانت لتدوم على صفاء وبرور لولا ما أوقرت له فيها من صادق المودة والرعاية وشجاعة النصرة والحماية ما لم يكن لأحمد سواي ، لم أر لي عليه بهذا كله حقا يؤمل إلا ما أرتجيه من حسن ثواب الآخرة .

وطلاب العلم في زماننا يصدق فيهم قول نبينا صلى الله عليه وسلم " والناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة " وقد أوشك الناس أن يدركوا بطلاب العلم وما ينشرون في الناس من كفاف الحروف والمعاني علامة من علامات الساعة وهي : " فشوا القلم " وليس أدل على وجود هذه العلامة أن طلاب العلم أنفسهم في زماننا \_ على أنهم طلاب علم \_ ليسوا عالمين بأنهم هم أنفسهم ، فهي هم وهم هي ، وبأنها علامة قائمة فيهم وأنهم هم نتف متفرقة

منها وأن الاكثار من الكتابة والتأليف وإن ظن أنه سيكون به ومنه ومعه علم يعني ( فشو القلم ) أوسع فيهم جهلا وغرورا .

ملاحظة هامة : أرجو طلاب العلم واحدا واحدا في أقطار الأرض وجهاتها أن لا يشير أحدهم لنفسه بأصبع الاتهام ( بأنه المعني بذلك ) إلا إن علم من نفسه علم اليقين ( أنه كذلك ) والواحد فرد شائع كما يقال ، وذلك خشية من أن يكون الظن منهم لا يوافق ( مَطرَحه أو مُطرَحه أو مُطرَحه ) فيرتد إليه سهم ظنه مصما " والعهد بنا بمثله قريب

واحسبني صادقا والناس معي بصدقهم أن كانوا مصدقي فيما أقول: مصدقا لما بين يدي من شهادة ستين سنة ، صدقت بهيمنة دعواها صدقها ، وبتصديق الشيخ لها بما شهدت كتبه بصدق ماحوته من علم صادق مصدق ، ما نطق به لسان الأيام عدلا وصدقا لا لبس فيه ولا ريب بأخذ العهد الصادق الموروث عن النبي الصادق المصدق ، فلكأنما كان وعد صدق من الشيخ أو مع الشيخ في حياته أو من بعد موته أن يظل منهجه في عقبه ثلجا ، يحدث الناس أنه سيبقى صدقا ( بكله ) و ( بأجزائه كلها ) لما أصدق بظاهر رسمه وشكله وبما أخفى من فحواه ووحيه ، وبما أرتع القلوب والعقول في شجره ونجمه ، وبما سقاها من نمير ينعه ورضاب ثمره حتى أضحى الدليل من آي الكتاب ، ونصوص السنة ، وآثار علماء سلف الأمة مطلب العالم ، وبغية المتعلم ، ونشدان المتأدب ، والتمست طرائق البحث الاستقرائي ، والنظر الروي ، والسبر الدري ، ولم يعد لطالب العلم مكان إلا بذلك ، وصار الدليل من هذه كلها أو من بعضها يطلب من قبل أن تساق المسألة من مسائل الفقه ، كبيرة كانت أم صغيرة ، فإما إثبات بدليل ، وإما نفى بدليل لتحيا التي تحيا منها عن بينة ، ولتزول التي تزول منها عن بينة ، فيبقى علم الكتاب والسنة على جلاء المحجة ، فصارت المسائل تباهي بأدلتها أخواتها من المسائل الكاثرة على جنح الظلام وفوق أريج الصبا ، وعلى متن عافية النهار في تسابق بين المهرة البهرة الخلص البررة ، الذين أصابوا من كرائم العلم ، وطرائف الحكمة ، وأنشدوا أنفسهم الله سبحانه أن يكونوا على سواء القصد في إيراد المسائل العلمية بأجلى وأحلى وأغلى

صفة الإيراد .

وما كان العلم أن يكون إلا في غرر المعجزين القادرين الواهبين أوقاتهم للعلم الذي طويت صفحته ، فنشرها الشيخ نشرا أوهي به قرون القرون ، وشهدت له بفضل السبق به قادمات القرون ، ومن أمل أن يقوم مقامه بعزائم السنة والأثر ، فليفرح بجهل ملبس غاص في وحله ، وليهنأ بأمنية قصيرة الأجل نعم بها يوما ذهبت مع الشيخ إلى قبره ، ومن عاد على نفسه بها من ظن أنه قادر عليها ، فقد أفضى إلى سراب بقيعة ، أو إلى سيل عرم جارف .

وطال الشوط أم قصر فإن المرقد الأخير ينتظر الوافد إليه ، على شوق إليه ، مرا كان أم حلوا لهذا الوافد ، فالعمل الذي يستقبله عند مرقده هو ما كان منه أثناء الشوط لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) .

وسقط القلم من بين أصابع الشيخ ، وذاب الصوت القوي الندي اللطيف ، الذي ملأ طباق الأرض علما ، وسكت اللسان الذي جالت الحكمة والآي من فوقه ، وأطبقت الشفتان اللتان طالما تحركتا بالفقه والتأويل ، وحيل بين الثرى وبين الثريا برحيله ، وتطامنت الرؤوس من حزن أن لا يكون لها لقاء في حلق الدرس والتلقي بين يديه ، وصفقت قلوب طار أصحابها من فرح أحاط بها بغيابه ، وتنفست الصعداء صدور تربع الحقد والحسد من فوقها ، واستبشرت نفوس بشمت بالسوء والبغضاء أن أعجزها إدراك فضيلة القبول التي سعت إليه من شتى أقطار الأرض ، فكان بها بحق مجدد القرن ، ومفزع العلم .

لكن ... مهلا ، مهلا ، مهلا يا هؤلاء لقد وطئت أقدامكم أرضا وعرة وأرهقتم نفوسكم في طرائق صعبة ، وركبتم لجة بحر هائج موجه ، ولستم والله بمنجي أمانيكم بمثل الذي أنتم عليه ، وإن كان لكم رجاء فهو معلق بذنب ضب ، فاسعوا به إلى ذي عوج في رأيه ، أو إلى مبطون أفلت زمان أسره ، فقد وقى الله سبحانه السنة التي احتضن لواءها علمها الأشم سنة عقود كاملة ، وقام وسيبقى حصنا منيعا لها نفر من تلامذته من بعده ، نفورا أنفسهم للسنة وعلومها والدعوة الغراء وكرامتها ، ما داموا أحياء في غربة خضراء

مريعة خصبة ، طلها هطل ، ونورها فوح ، وعطاؤها بركة وفر ، فخير لكم ألا تكونوا على وجل منهم ، ولا على مكر بهم ، فأمة محمد عُلَيْلُهُ إمامها ـ وقد بشرها وأنذرها ـ ما يكون لها أن تختلف قلوبها ، ولا أن تجثوا من ذل النزاع على ركبها ، ليكون التمكن لعدوها من رقابها ، ويستبيح بيضتها ويكسر شوكتها ، ويرضخ عزتها .

ولن يجعل الله للأمة سلطانا على عدوها بالعدل في الحكم ، والسؤدة بالعلم ، والاستحواذ بالحق ، إلا أن تأوي إلى كنف الكتاب الكريم ، والهدي النبوي الحكيم ، وأثر السلف القويم .

حقا إنه لمصاب سابغ جلل ، وخطب جسيم لا يحتمل ، وبلاء وبيل مروع إثر بلاء من قبله حل ، وليس من شئ يهيض جناح الأمة مثل موت العلماء ، فرحم الله الشيخين الأنورين ، فقد والله ما منيت الامة منذ عقود طويلة بمثل ما منيت به من موتهما : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الزاهد الداعية ، دثار الحكمة ، ورواء التأويل ، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، محدث العصر ، ورافع لواء السنة ، وشمس الأمة ، رحمهما الله ، وأجزل لهما الأجر ، ووفانا نعمة الشكر على ما أبقيا فينا من بعدهما ، ونعمة الصبر على مصابنا فيهما .

ومع عظم البلاء يكون عظم الأجر ، وعظم الاجر لا يكون إلا وصوبه الصبر ومن سخط كان له السخط ومن رضي كان له الرضى ، ولا يخفف من شدة وقع البلاء مثل ثلاث : عموم البلاء ، والصبر على شدته ، والأجر الذي يوفاه الصابرون ، ورابعة هي : وكاء الثلاث : ذكر موت النبي عَلَيْكُ ( إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي ، فإنها من أعظم المصائب ) .

اللهم فآجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها . واجمعنا بهما تحت لواء الحمد ، لواء محمد صلى الله عليه وسلم .